قَالَ لَنْ ارْسِلَهُ و مَعَكُم حَتَّى تُوتُون مَوْثِفًا مِّنَ أَلَّهِ لَنَا ثُنَّنِي بِهِ عَ إِلَّا ۖ أَنْ يَحَاطَ بِكُمْرُ فَلَمَّآءَ اتَوْهُ مَوْنِفَهُمْ فَالَ أَلَّهُ عَلَىٰمَا نَفُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوَابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أَغْنِهِ عَنكُر مِّنَ أَلَّهِ مِن شَهَ مِّ إِن إِنْحُكُمُ إِلَّهُ مِلَّهِ عَلَيْهِ نَوَكَّلُنُّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَّ ۞ وَلَتَ دَخَلُواْ مِنْ حَبِيْثُ أَمَرَهُمْ وَ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن عَنْكَ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَغْفُوبَ قَضِيلِهَا وَإِنَّهُ وَلَذُوعِلْمِ لِلَّا عَلَّمْنَكُ وَلَكِ نَّ أَكُذَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ وَلَتَا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّتَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَهِ سَيْمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا جَهَّزَهُم رَجَهَا زِهِمْ جَعَلَ أَلسِّقَا يَنْ فِي رَصُلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ آبَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ فُونَّ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْ فِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْ فِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِيهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِيهِ وَعِيدٌ ١ قَالُواْ نَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُم مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كُنَّا سَلِرِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ ۚ إِن كُنتُمْ كَلَّا بِينَّ ۞ قَا لُواْ جَزَآؤُهُ مَنَ وَيُجِدَ فِي رَمُلِهِ عَهُوَ جَزَآؤُهُ ۚ كَذَالِكَ نَجْنِ ٤ أَلظَّالِمِينٌ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِبَنِهِمْ فَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ نُمَّ إَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهٌ كَذَالِكَ كِدُنَا لِبُوسُفُ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ نَرُفَعُ دَرَجَتِ مَن نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمٍ عَلِيمُ ۖ ۞